## المكتبة الخضراء للأطفال



الطبعة الثامنة عشرة

بعد عطبية الإبراشي

ارالمعارف دارالمعارف



يُحْكَى أَنَّهُ كَانَ بِبَغْدَادَ ، فِي ٱلزَّمَنِ ٱلْقَدِيمِ ، سُلْطَانُ عَظِيمٌ ، وَأَنَّهُ كَانَ مُتَعَوِّدًا أَنْ يَجْلِسَ عَصْرَ كُلِّ يَوْمٍ ، فِي حَدِيقَة قَصْرِهِ ، يُدَخِّنُ ٱلنَّارَجِيلَة ، وَيَشْرَبُ عَضِرَ كُلِّ يَوْمٍ ، فِي حَدِيقَة قَصْرِهِ ، يُدَخِّنُ ٱلنَّارَجِيلَة ، وَيَشْرَبُ الْقَهْوَة ، وَيُمَتِّعُ نَفْسَهُ بِمَنَاظِرِ ٱلْحُدِيقَةِ ٱلجُمِيلَةِ ، وَمَا فِيهَا مِنْ أَزْهَارٍ وَثِمَارٍ وَطُيُورٍ ، فَيَشْعُرُ بِرَاحَةٍ تَامَّةٍ وَسُرُورٍ كَبِيرٍ . وَكَانَ هَـنَا ٱلْوَقْتُ هُوَ أَحْسَنَ ٱلْأَوْقَاتِ لِزِيَارَةِ ٱلسُّلْطَانِ ، وَكَانَ هَـنَا ٱلْوَقْتُ هُوَ أَحْسَنَ ٱلْأَوْقَاتِ لِزِيَارَةِ ٱلسُّلْطَانِ ، وَكَانَ وَكَانَ هَـنَا ٱلْوَقْتُ هُوَ أَحْسَنَ ٱلْأَوْقَاتِ لِزِيَارَةِ ٱلسُّلْطَانِ ، وَكَانَ هَـنَا ٱلْوَقْتُ هُوَ أَحْسَنَ ٱلْأَوْقَاتِ لِزِيَارَةِ ٱلسُّلْطَانِ ، وَكَانَ

رَئِيسُ ٱلْوُزْرَاءِ وَآسْمُهُ ٱلْمَنْصُورُ، يَخْتَارُ هَذَا ٱلْوَقْتَ فِي كُلِّ يَوْم لِمُقَابَلَةِ ٱلسُّلْطَانِ وَٱلتَّحَدُّثِ مَعَهُ . وَفِي ذَاتِ يَوْمِ أَقْبَلَ رَئيسُ ٱلْوُزَرَاءِ عَلَى ٱلسُّلْطَانِ ، فَلَمَّا صَارَ قَريبًا مِنْهُ انْحَنَى أَمَامَهُ وَحَيَّاهُ ، فَرَدَّ ٱلسُّلْطَانُ عَلَى ٱلتَّحِيَّةِ وَأَمَرَهُ بِٱلْجُلُوسِ، فَجَلَسَ سَاكِتًا، وَعَلَى وَجُهِهِ عَلَامَاتُ ٱلْهُمِّ وَٱلْخُرُن ، فَسَأَلَهُ ٱلسُّلْطَانُ : - مَالِي أَرَاكُ حَزِينًا أَيُّهَا زيرُ ؟ لا شَكَّ أَنَّ أَمْرًا



عَظِيًا قَدْ حَدَثَ فَشَغَلَ بَاللَّكَ . حَدَّثْنِي عَمَّا جَرَى .

فُوضَعَ رَئِيسُ ٱلْوُزَرَاءِ يَدَيْهِ عَلَى صَدْرِهِ وَقَالَ :

- يَا مَوْلَايَ ٱلسُّلْطَانَ ، لَقَدْ رَأَيْتُ ٱلْآنَ ، فِي فِنَاءِ ٱلْقَصْرِ وَأَنَا دَاخِلٌ ، تَاجِرًا يَبِيعُ أَشْيَاءَ غَالِيَةً ، وَجَوَاهِرَ ثَمِينَةً ، وَكُنْتُ أُجِبُ أَنْ دَاخِلٌ ، تَاجِرًا يَبِيعُ أَشْيَاءَ غَالِيَةً ، وَجَوَاهِرَ ثَمِينَةً ، وَكُنْتُ أُجِبُ أَنْ دَاخِلٌ ، تَاجِرًا يَبِيعُ أَشْيَاءَ غَالِيَةً ، وَجَوَاهِرَ ثَمِينَةً ، وَكُنْتُ أُجِبُ أَنْ أَشْتَطِعْ لِقِلَّةِ مَا عِنْدِي مِنَ أَشْتَرِيَ شَيْئًا مِمَّا مَعَهُ ، وَلَكِنِي لَمْ أَسْتَطِعْ لِقِلَّةِ مَا عِنْدِي مِنَ أَشْتَرِي شَيْئًا مِمَّا مَعَهُ ، وَلَكِنِي لَمْ أَسْتَطِعْ لِقِلَّةِ مَا عِنْدِي مِنَ ٱلْمَالِ ، فَحَرِنْتُ فِي نَفْسِي ، وَظَهَرَ عَلَى وَجْهِي مَا رَأَيْتَ يَا مَوْلَايَ الْمَوْلَايَ

مِنْ عَلَامَاتِ ٱلْهُمِّ وَٱلْأَلَمِ .
وَكَانَ ٱلسُّلْطَانُ ، حِينَ أَقْبَلَ عَلَيْهِ وَزِيرُهُ ٱلْأُوَّلُ ، جَالِسًا عَلَيْهِ وَزِيرُهُ ٱلْأُوَّلُ ، جَالِسًا يُفَكِّرُ فِي شَعْبِهِ ، وَفِي ٱلْأَعْمَالِ ، يُفَكِّرُ فِي شَعْبِهِ ، وَفِي ٱلْأَعْمَالِ ، السَّعِدَ أُمَّتَهُ السَّعِدَ أُمَّتَهُ وَيُرَقِّهَا ، وَكَانَ يَهْمَلَهَا لِيسْعِدَ أُمَّتَهُ وَيُرَقِّهَا ، وَكَانَ يَهْمَلَهَا لِيسْعِدَ أُمَّتَهُ وَيُرَقِّهَا ، وَكَانَ يَهْمَلَهَا لِيسْعِدَ أَيْضًا فِي وَيُرَقِّهَا ، وَكَانَ يَهْمَلُهُ السِّيهِ وَمُكَافَأَةً لَهُ تَقْدِيمِ هَدِيَّةٍ إِلَى رَئيسٍ وُزَرَائهِ ، تَقْدِيمِ هَدِيَّةٍ إِلَى رَئيسٍ وُزَرَائه ، تَقْدِيمِ هَدِيَّةٍ إِلَى رَئيسٍ وُزَرَائه اللهُ تَقْدِيرًا لِإِخْلَاصِه وَمُكَافَأَةً لَهُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُكَافَأَةً لَهُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ إِلْمَ لَا اللهُ اللهُ



عَلَى آخِيهَادِهِ وَآهِبُهَامِهِ بِأُمُورِ الشَّعْبِ، فَلَمَّا حَدَّنَهُ الْوَزِيرُ عَنْ سَبَبِ حُزْنِهِ ، آنتُهَزَ هَذِهِ سَبَبِ حُزْنِهِ ، آنتُهَزَ هَذِهِ الْفُرْصَةَ وَأَمَرَ بِإِخْضَارِ ٱلتَّاجِرِ الْفُرْصَةَ وَأَمَرَ بِإِخْضَارِ ٱلتَّاجِرِ أَمَامَهُ ، فَذَهَبَ آخُادِمُ وَأَخْضَرَهُ أَمَامَهُ ، فَذَهَبَ آخُادِمُ وَأَخْضَرَهُ مِنْ فِنَاءِ ٱلْقَصْرِ .

وَكَانَ ٱلتَّاجِرُ رَجُلًا قَصِيرَ الْقَامَةِ ، قَبِيحَ ٱلْوَجْهِ ، يَلْبَسُ الْقَامَةِ ، قَبِيحَ ٱلْوَجْهِ ، يَلْبَسُ مَلَابِسَ قَدِيمَة ، وَيَحْمِلُ مَعَهُ مُلَابِسَ قَدِيمَة ، وَيَحْمِلُ مَعَهُ صُنْدُوقًا صَغِيرًا ، فَلَمَّا وَقَفَ أَمَامَ صُنْدُوقًا صَغِيرًا ، فَلَمَّا وَقَفَ أَمَامَ

ٱلسُّلْطَانِ، سَلَّمَ عَلَيْهِ فِي أَدَبٍ وَاحْتِرَامٍ، وَفَتَحَ صُنْدُوقَهُ، فَإِذَا فِيهِ كَثِيرٌ مِنَ ٱلْخُوَاتِمِ ٱلذَّهَبِيَّةِ ، وَٱلْعُقُودِ ٱللَّوُلُوْيَّةِ ، وَٱلْأَمْشَاطِ كَثِيرٌ مِنَ ٱلْخُوَاتِمِ ٱلذَّهَبِيَّةِ ، وَٱلْعُقُودِ ٱللَّوُلُوْيَّةِ ، وَٱلْأَمْشَاطِ ٱلْمُرَصَّعَةِ بِإِلْأَلْمَاسِ ، « وَٱلْمُسَدَّسَاتِ » ٱلْمُزَيَّنَةِ بِٱلْحُجَارَةِ ٱلثَّمِينَةِ ، ٱلْمُرَصَّعَةِ بِإِلْأَلْمَاسِ ، « وَٱلْمُسَدَّسَاتِ » ٱلْمُزَيِّنَةِ بِٱلْحُجَارَةِ ٱلثَّمِينَةِ ،

وَإِذَا فِيهِ كَذَٰلِكَ كَثِيرٌ مِنَ ٱلْأَسَاوِرِ ٱلجُمِيلَةِ، وَٱلْمَسَابِحِ ٱلنَّفِيسَةِ، وَالرَّوَائِجِ ٱلْعِطْرِيَّةِ ٱلنَّادِرَةِ.

فَأَخَذَ كُلُّ مِنَ السُّلْطَانِ وَرَئِيسِ وُزَرَائِهِ، يُقَلِّبُ بَيْنَ يَدَيْهِ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ وَيَتَأَمَّلُهَا ، وَيَخْتَارُ مِنْهَا مَا يُحِبُ ، فَٱشْتَرَى السُّلْطَانُ بَعْضَ «الْأَشْيَاءَ وَيَتَأَمَّلُهَا ، وَيَخْتَارُ مِنْهَا مَا يُحِبُ ، فَاشْتَرَى السُّلْطَانُ بَعْضَ «الْمُسَدَّسَاتِ» الجُمِيلَةِ لَهُ وَلِرَئِيسِ وُزَرَائِهِ، وَاشْتَرَى مُشْطًا مُرَضَعًا الْمُسَدَّسَاتِ» الجُمِيلَةِ لَهُ وَلِرَئِيسِ وُزَرَائِهِ، وَاشْتَرَى مُشْطًا مُرَضَعًا إِلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلِرَاءِ .

وَحِينَمَا أَرَادَ ٱلتَّاجِرُ أَنْ يُغْلِقَ صُنْدُوقَهُ ، رَأَى ٱلسُّلْطَانُ دُرْجًا



صَغِيرًا فِي الصَّندُوقِ لَمْ يَفْتَحُهُ التَّاجِرُ ، وَلَمْ يَعْرِضْ عَلَيْهِ مَا فِيهِ التَّاجِرُ ، وَلَمْ يَعْرِضْ عَلَيْهِ مَا فِيهِ مِنْ بِضَاعَةٍ ، فَطَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَفْتَحَهُ لِيرَى مَا فِيهِ ، فَفَتَحَ التَّاجِرُ الدَّرْجَ الصَّغِيرَ وَأَخْرَجَ التَّاجِرُ الدُّرْجَ الصَّغِيرَ وَأَخْرَجَ التَّاجِرُ الدُّرْجَ الصَّغِيرَ وَأَخْرَجَ مِنْهُ عُلْبَةً صَغِيرَةً بِهَا مَسْحُوقٌ ومِنْهُ عُلْبَةً صَغِيرَةً بِهَا مَسْحُوقٌ ومِنْهُ عُلْبَةً صَغِيرَةً بِهَا مَسْحُوقٌ ومَا فَيْ وَأَخْرَجَ السَّعِيرَةً إِنَا مَسْحُوقٌ ومَا مَسْحُوقٌ ومَا مَسْحُوقٌ ومَا مَسْحُوقٌ ومَا مَسْحُوقً ومَا فَيْ وَالْحَرْبَ وَالْحَرْبَ وَالْحَرْبَ وَالْحَرْبَ وَالْحَرْبَ وَالْعَرْبَ وَالْحَرْبَ وَالْعَرْبَ وَالْعَرْبَ وَالْحَرْبَ وَالْحَرْبَ وَالْعَرْبُ وَالْمَالَعُونَ وَالْعَرْبَ وَالْعَرْبَ وَالْحَرْبَ وَالْعَلَاقِ وَالْعَرْبَ وَالْعَلَاقِ وَالْعَرْبَ وَالْعَرْبَ وَالْعَرْبَ وَالْعِيرَةَ وَالْعَرْبَ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَرْبَ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَرْبَ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعِلْمَ وَالْعَلَاقِ وَلَا الْعَلَاقِ وَالْعِلْمُ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعُلِمُ الْعِلْمُ الْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعِلْمِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَالَعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَلْعَلَاقِ وَالْعِلْعِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَال

فَأَمْسَكَ ٱلشُّلْطَانُ ٱلعُلْبَةَ وَقَلَبُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَتَأَمَّلَ ٱلْكِتَابَةَ ، الشَّرِيطِ لَكِنَّهُ لَمْ يَعْرِفِ ٱلْمَسْحُوقَ ، وَلَا فَهِمَ ٱلْكِتَابَةَ ، الَّتِي عَلَى ٱلشَّرِيطِ لَكِنَّهُ لَمْ يَعْرِفِ ٱلْمَسْحُوقَ ، وَلَا فَهِمَ ٱلْكِتَابَةَ ، فَسَأَلَ ٱلتَّاجِرَ عَنِ ٱلْعُلْبَةِ وَمَا فِيهَا ، وَٱلشَّرِيطِ وَمَا كُتِبَ عَلَيْهِ ، فَسَأَلَ ٱلتَّاجِرُ ، لَقَدِ آشَتَرَيْتُ ٱلْعُلْبَةَ وَٱلشَّرِيطَ مِنْ تَاجِرٍ بِمَكَّة ، فَلَا أَعْرِفُ مَا كُتِبَ عَلَى ٱلشَّرِيطِ وَلَا أَعْلَمُ شَيْئًا عَمَّا فِي ٱلْعُلْبَةِ ، وَلَا أَعْرِفُ مَا كُتِبَ عَلَى ٱلشَّرِيطِ وَإِنِي أَتَشَرَّفُ بِأَنْ أَقَدِّمَهُمَا هَدِيَّةً لِسَيِّدِي . وَإِنِي أَتَشَرَّفُ بِأَنْ أَقَدِّمَهُمَا هَدِيَّةً لِسَيِّدِي .

وَإِنَ السَّلُطَانُ يُحِبُ اللاحْتِفَاظَ بِالتَّحَفِ الْأَثْرِيَّةِ ، وَالْمَخْطُوطَاتِ وَكَانَ السَّلُطَانُ يُحِبُ اللاحْتِفَاظَ بِالتَّحَفِ الْأَثْرِيَّةِ ، وَالْمَخْطُوطَاتِ الْعُلْبَةَ وَالْمَحْطُعْ قِرْاءَتُهَا ، فَأَخَذَ الْعُلْبَةَ وَالشَّرِيطَ وَأَنْعَمَ عَلَى التَّاجِرِ ، وَمَنَعَهُ مَبْلَغًا كَبِيرًا مِنَ الْمَالِ وَصَرَفَهُ ، وَالشَّرِيطَ وَأَنْعَمَ عَلَى التَّاجِرِ ، وَمَنَعَهُ مَبْلَغًا كَبِيرًا مِنَ الْمَالِ وَصَرَفَهُ ، وَالشَّرِيطَ وَأَنْعَمَ عَلَى التَّاجِرِ ، وَمَنَعَهُ مَبْلَغًا كَبِيرًا مِنَ الْمَالِ وَصَرَفَهُ ، وَالشَّرِيطَ وَأَنْعَمَ عَلَى التَّاجِرِ ، وَمَنَعَهُ مَبْلَغًا كَبِيرًا مِنَ الْمَالِ وَصَرَفَهُ ، وَالشَّرِيطَ وَأَنْهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ وَلُيسِ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْكُولُ وَاللَّهُ وَاللَ



وُزَرَاثُهِ أَنْ يَبْخَتْ لَهُ عَنْ عَالِمٍ مِنَ ٱلْفُلَمَاءِ يَسْتَطِيعُ قِرَاءَةَ هَــذِهِ ٱلْكِتَابَةِ ٱلْغَرِيبَةِ وَشَرْحَهَا .

فَقَالَ رَئِيسُ ٱلْوُزَرَاءِ ، إِنَّ بِٱلْقُرْبِ مِنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَكْبَرِ رَجُلَا عَالِماً أَسْمُهُ « سَلِيمُ ٱلْعَالِمُ » ، يَعْرِفُ كَثِيرًا مِنَ ٱللَّغَاتِ ٱلْأَجْنَبِيَّةِ ، عَالِماً أَسْمُهُ « سَلِيمُ ٱلْعَالِمُ » ، يَعْرِفُ كَثِيرًا مِنَ ٱللَّغَاتِ ٱلْأَجْنَبِيَّةِ ، فَإِذَا أَمَرَ مَوْلَايَ أَرْسَلْتُ إِلَيْهِ لِيَخْضُرَ ، وَيُفَسِّرَ لَنَا هَـذِهِ ٱللَّغَةَ الْعَجِيبَة ، ٱلْمَكْتُوبَة بِحُروفٍ غَرِيبَةٍ . فَوَافَقَ ٱلسُّلْطَانُ عَلَى كَلَامِ رَقِيسَ ٱلْوُزَرَاءِ . وَسُلِسَ ٱلْوُزَرَاءِ .

وَفِي ٱلْحَالِ أَرْسَلَ أَحَدَ ٱلْحُرَّاسِ إِلَى سَلِيمِ ٱلْعَالِمِ ، فَحَضَّرَ ، وَوَقَفَ بَيْنَ يَدَيِ ٱلسُّلْطَانِ .

فَقَالَ ٱلسُّلْطَانُ ، يَا سَلِيمُ ، لَقَدْ سَمِعْتُ أَنَّكَ مِنْ ٱلْعُلَمَاءِ ٱلَّذِينَ يَعْرِفُونَ كَثِيرًا مِنَ ٱللَّفَاتِ ٱلْأَجْنَبِيَّةِ ، فَخُذْ هَذَا ٱلشَّرِيطَ وَٱنْظُوْ إِلَيْهِ ، فَرُبَّمَا ٱسْتَطَعْتَأَنْ تَقْرَأُهُ . فَإِذَا قَرَأْتُهُ وَفَسَّرْتَ مَعْنَاهُ أَعْطَيْتُكَ حُلَّةً جَمِيلَةً مِنَ ٱلْمَلَابِسِ ٱلْفَاخِرَةِ ، وَإِذَا لَمْ تَنْجَحْ فِي قِرَاءَتِهِ أَمَرْتُ حُلَّةً جَمِيلَةً مِنَ ٱلْمَلَابِسِ ٱلْفَاخِرَةِ ، وَإِذَا لَمْ تَنْجَحْ فِي قِرَاءَتِهِ أَمَرْتُ إِجَلْدِكَ عَلَى رِجُلَيْكَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ جَلْدَةً. فَكْرَسَلِيمٌ فِي ٱلْأَمْرِ فَلَيْكَ ، ثُمَّ قَالَ ، إِنِي قَلِيلًا ، ثُمَّ قَالَ ، إِنِي قَلِيلًا ، ثُمَّ قَالَ ، إِنِي وَلَقُلْرَ إِلَى سَيْدِي ، وَنَظَرَ إِلَى سَيْدِي ، وَنَظَرَ إِلَى الشَّرِيطِ نَظْرَةً طُويلَةً ، ثُمَّ قَالَ ، لَقَدْ عَرَفْتُ هَذِهِ ٱلْكِتَابَةً ، وَفَهِمْتُ مَعْنَاهًا .

فَقَالَ ٱلسَّلْطَانُ ؛ إِذًا تَرْجِمُهَا وَفَسِّرْ لَنَا مَعْنَاهَا . نَمَا أَسَاطًانُ ؛ إِذًا تَرْجِمُهَا وَفَسِّرْ لَنَا مَعْنَاهَا .

فَبَدَأُ سَلِيمٌ يُتَرْجِمُ ٱلشَّرِيطَ ، قَائلًا ؛ « مَنْ وَجَدَ هَـذَا ٱلشَّرِيطَ يَعْرِفْ سِرَّ ٱلْعُلْبَةِ ، فَوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمَدَ ٱللَّهَ كَثِيرًا . إِنَّ كُلَّ مَنِ يَعْرِفْ سِرَّ ٱلْعُلْبَةِ ، فَوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمَدَ ٱللَّهَ كَثِيرًا . إِنَّ كُلَّ مَنِ ٱسْتَنْشَقَ شَيْئًا مِنَ ٱلْمَسْحُوقِ ٱلَّذِي بِٱلْعُلْبَةِ ، وَنَطَقَ بِهَذِهِ ٱلْكَلِمَةِ السَّنَشَقَ شَيْئًا مِنَ ٱلْمَسْحُوقِ ٱلَّذِي بِٱلْعُلْبَةِ ، وَنَطَقَ بِهَذِهِ ٱلْكَلِمَةِ « مُوتَابُورْ » عِنْدَ شَمِّ ٱلنَّشُوقِ ، ٱسْتَطَاعَ أَنْ يُبْدِلَ نَفْسَهُ إِلَى أَيِّ « مُوتَابُورْ » عِنْدَ شَمِّ ٱلنَّشُوقِ ، ٱسْتَطَاعَ أَنْ يُبْدِلَ نَفْسَهُ إِلَى أَيِّ

عَعْلُونِ يُرِيدُهُ ، وَأَمْكُنَهُ أَنْ يَفْهَمَ لُغَةَ جَمِيعِ ٱلْخَيَوَانِ .
وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى صُورَتِهِ ٱلْأُولَى ، وَهِى صُورَةُ ٱلْإِنْسَانِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى صُورَتِهِ ٱلْأُولَى ، وَهِى صُورَةُ ٱلْإِنْسَانِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَّجِهَ إِلَى ٱلشَّرْقِ ، وَيَنْجَنِى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَيَقُولَ فِي كُلِّ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَّجِهَ إِلَى ٱلشَّرْقِ ، وَيَنْجَنِى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَيَقُولَ فِي كُلِّ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَّجِهَ إِلَى ٱلشَّرُقِ ، وَيَخِبُ عَلَى مَنْ يُغَيِّرُ نَفْسَهُ إِلَى صُورَةِ حَيَوَانٍ مَرَّةٍ « مُوتَابُورْ » . وَيَجِبُ عَلَى مَنْ يُغَيِّرُ أَنْفُسَهُ إِلَى صُورَةِ حَيَوَانٍ

مره يه موه بور مه ويب ويب أن لا يَضْحَكَ ، أَن لا يَضْحَكَ ، لا يَضْحَكَ ، لا يَضْحَكَ ، لا يَضْحَكَ يَسْمَى لا نَهُ إِذَا ضَحِكَ يَسْمَى كَلِمَ نَهُ إِذَا ضَحِكَ يَسْمَى كَلِمَ نَهُ وَنَا بُورْ ، مُوتَا بُورْ ، ، كَلِمَ نَهُ وَ طَائِرًا طُولَ فَيَبْقَى حَيَوَانًا أَوْ طَائِرًا طُولَ أَوْ طَائِرًا طُولَ اللهُ يَاةِ .

فَلَمَّا أَنْهَى سَلِيمُ الْعَالِمُ مِنْ قِرَاءَةِ مَا عَلَى الشَّرِيطِ، وَتَرْجَمَهُ ، شُرَّ السُّلُطَانُ سُرُورًا كَثِيرًا ، وَأَمَزَ الْعَالِمَ سُرُورًا كَثِيرًا ، وَأَمَزَ الْعَالِمَ



أَن لَا يُخْبِرَ أَحَدًا بِهِذَا ٱلسَّرِّ، وَمَنَحَهُ حُلَّهُ جَمِيلَةً مِنَ ٱلْمُلَابِسِ ٱلْفَاخِرَةِ، فَانْصَرَفَ ٱلْعَالِمُ شَاكِرًا مَسْرُورًا.

ثُمَّ ٱلْتَفَتَ ٱلسُّلْطَانُ إِلَى رَئِيسِ ٱلْوُزَرَاءِ وَقَالَ لَهُ. يَا مَنْصُورُ، هَذِهِ فَرْصَةٌ جَمِيلَةٌ وَإِنِي أُرِيدُ أَنْ أَصِيرَ حَيَوَانًا أَوْ طَائِرًا. وَسَأَنْتَظِرُكَ غَدًا صَبَاحًا لِنَذْهَبَ إِلَى ٱلرِّيفِ مَعًا وَنَأْخُذَ بَعْضَ ٱلنَّشُوقِ مِنْ ٱلْعُلْبَةِ، وَنَسْمَعَ لُغَةَ ٱلْحُيْوَانِ وَٱلطَّيْرِ.

وَفِي الصَّبَاجِ التَّالِي اسْتَيْقَظَ السُّلْطَانُ مُبَكِّرًا، وَلَبِسَ مَلَابِسَهُ، وَتَنَاوَلَ طَعَامَ الْإِفْطَارِ ، وَوَضَعَ عُلْبَةَ النَّشُوقِ فِي جَيْبِهِ ، وَلَمَّا خَضَرَ رَئِيسُ الْوُزْرَاءِ خَرَجَا مَعًا ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخْبِرَ السُّلْطَانُ وَخَصَرَ رَئِيسُ الْوُزْرَاءِ خَرَجَا مَعًا ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخْبِرَ السُّلْطَانُ وَخَصَرَ رَئِيسُ الْوُزْرَاءِ وَمِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْخُذَ مَعَهُ خَدَمًا وَلَا حَرَسًا ، إِنْ تَرَكَهُمْ جَمِيعًا فِي الْقَصْرِ ، وَلَمْ يُرَافِقُهُ ، أَوْ يَعْرِفْ سِرَّهُ إِلَا رَئِيسُ الْوُزْرَاءِ .

وَقَبْلَ أَن يُغَادِرَا ٱلْقَصْرَ أَخَذَا يَسِيرَانِ فِي ٱلْحَدِيقَةِ ، لِيَغْتَارَا

حَيَوَانَا أَوْ طَائِرًا مِمَّا فِيهَا يَنْقَلِبَانِ إِلَى صُورَتِهِ ، فَلَمْ يُعْجِبُهُمَا أَحَدُ مِنْهَا ، وَأَخِيرًا أَشَارَ ٱلْمَنْصُورُ بِٱلذَّهَابِ إِلَى بُحَيْرَةِ بَعِيدَةٍ تَحَدُ مِنْهَا ، وَأَخِيرًا أَشَارَ ٱلْمَنْصُورُ بِٱلذَّهَابِ إِلَى بُحَيْرَةٍ بَعِيدَةٍ تَعَمُّ عَوْلَهَا أَنْوَاعُ كَثِيرَةٌ مِنَ تَقَعُ فِي نِهَايَةِ ٱلْمَدِينَةِ ، وَتَتَجَمَّعُ حَوْلَهَا أَنْوَاعُ كَثِيرَةٌ مِنَ ٱلطَّيُودِ ، وَتَتَجَمَّعُ حَوْلَهَا أَنْوَاعُ كَثِيرَةٌ مِنَ ٱلطَّيُودِ ،

الطيور .
فَوَافَقَ ٱلسُّلْطَانُ عَلَى هَذَا ٱلرَّأْيِ وَذَهَبَا مَعًا إِلَى ٱلبُّعَيْرَةِ فِي آخِرِ الْمَدِينَةِ ، فَوَجَدَا هُنَاكَ أَنْوَاعًا مُخْتَلِفَةً مِنَ ٱلْحَيَوَانِ وَٱلطَّيْرِ ، وَبِخَاصَّةٍ ٱلْمَدِينَةِ ، فَوَجَدَا هُنَاكَ أَنْوَاعًا مُخْتَلِفَةً مِنَ ٱلْخَيَوَانِ وَٱلطَّيْرِ ، وَبِخَاصَّةٍ الْمَدِينَةِ ، فَوَجَدَا هُنَاكَ أَنْوَاعًا مُخْتَلِفَةً مِنَ ٱلْجَعُ ٱلَّذِي يُلُفِتُ ٱلنَّظَرَ بِجَمَالِ الْبَجْعُ ٱلَّذِي يُلُفِتُ ٱلنَّظَرِ بِجَمَالِ مَنْظُرِهِ ، وَهُدُوهِ مِشْيَتِهِ ، وَشَاهَدَا بِنَالُ اللَّهُ مِنْ الْفَرْدِ مِنْهُمَا بَجَعَةً تَسِيرُ بِكُلُّ فِي الْفَرْدِ مِنْهُمَا بَجَعَةً تَسِيرُ بِكُلُّ

هُدُوهِ وَرَزَانَةٍ ، تَذْهَبُ أَخْيَانًا إِلَى الْأَمَامِ ، ثُمَّ تَرْجِعُ أَخْيَانًا إِلَى الْأَمَامِ ، ثُمَّ تَرْجِعُ أَخْيَانًا إِلَى الْخُلْفِ. وَهِيَ تَبْحَثُ عَنِ ٱلضَّفَادِعِ التَّا شُكْلَفِ. وَهِيَ تَبْحَثُ عَنِ ٱلضَّفَادِعِ التَّا شُكَلَفَ ، وَهِيَ تَبْحَثُ عَنِ ٱلضَّفَادِعِ التَّا شُكَلَفَ ، وَهِيَ تَبْحَثُ عَنِ ٱلضَّفَادِعِ التَّا شُكَلَفَ ، وَهِيَ تَبْحَثُ عَنِ ٱلضَّفَا مِنْ التَّا شُكِلَفَ ، وَهِيَ تَبْحَدُثُ عَنِ ٱلضَّفَا مِنْ التَّا شُكِلَفَ ، وَهُيَ

وَقْتِ لِآخَرَ بِلُفَةٍ لَا يَفْهَمُهَا إِلَّا ٱلْبَجْعُ. وَفِي ٱلْوَقْتِ نَفْسِهِ رَأَيًا بَجْعَةً أُخْرَى تَطِيرُ نَحُوهُمَا ، وَتَقْرُبُ مِنْهُمَا ، فَقَالَ رَئِيسُ ٱلْوُزَرَاءِ ، إِنَّ مُنْ مُنَا وَلَانَ مَعًا بِلُغَةٍ لَا نَفْهَمُهَا ، فَمَا قَوْلُكَ مَا مُؤلَّدِي الطَّاثِرِينِ يَتَحَدَّثَانِ ٱلْآنَ مَعًا بِلُغَةٍ لَا نَفْهَمُهَا ، فَمَا قَوْلُكَ مَا مُؤلِّدِي لَوْ حَوَّلَ كُلُّ مِنَا نَفْسَهُ إِلَى بَجَعَةٍ ؟

لِلْوُزُرَاءِ كُمَّا كُنْتُ . وَإِذَا نَسِينَا

هَذِهِ ٱلْكَلِمَةَ ، أَوْ ضَحِكْنَا ، فَقَدْنَا

أَنْفُسَنَا، وَضِعْنَا وَضَاعَتْ حَيَاتُنَا.

وَفِي أَثْنَاءِ ٱلْكَلَامِ رَأَى ٱلسُّلْطَانُ بَجَعَةٌ تَطِيرُ فِي ٱلْفَضَاءِ ثُمَّ مَهْبِطُ إِلَى ٱلْأَرْضِ، وَتَدُورُ حَوْلَهُ ، فَأُعْجَبَ بِهَا كَثِيرًا ، وَتَمَنَّى أَنْ يَكُونَ مِثْلَهَا . وَفِي ٱلْخَرَجَ عُلْبَةَ ٱلنَّشُوقِ مِنْ جَيْبِهِ ، وَأَخَذَ قَلِيلًا مِثْلَهَا . وَفِي ٱلْخَالِ أُخْرَجَ عُلْبَةَ ٱلنَّشُوقِ مِنْ جَيْبِهِ ، وَأَخَذَ قَلِيلًا مِنْهَا وَتَنَشَّقَ بِهِ ، ثُمَّ أَعْطَى ٱلْمَنْصُورَ ٱلْعُلْبَةَ ، فَفَعَلَ كَمَا فَعَلَ ٱلسَّلْطَانُ ، وَقَالَ كُلُّ مِنْهُمَا ، « مُوتَابُورُ » .



- صباحُ أَلْحَيْرِ يَاصَاحِبَةَ ٱلْمِنْقَارِ ٱلطَّوِيلِ
- \_ لِمَاذَا خَرَجْتِ مُبَكِّرَةً جِدًّا هَذَا ٱلصَّبَاحَ ؟
- لَقَدَ خَرَجْتُ مُبَكِّرَةً فِي ٱلصَّبَاحِ، وَجِئْتُ إِلَى هَذِهِ ٱلْحَدِيقَةِ، لِأَ تَمَرَّنَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى ا
  - هَلْ تَسْمَحِينَ أَنْ أُقَدُّمَ لَكِ قِطْعَةً مِنْ فَخْدِ ٱلضَّفْدَعَةِ ؟
- أَلْفَ شَكْرٍ يَا سَيُدَنِي ، أَلْفَ شَكْرٍ . إِنِي لَا أَجِدُ رَغْبَةً فِي ٱلطَّعَامِ
   هَذَا ٱلصَّبَاحَ .

وَأَخَذَتِ ٱلبَّجَعَةُ ٱلصَّغِيرَةُ تَتَحَرَّكُ وَتَرْقُصُ بِحُطُواتٍ جَمِيلَةٍ مُنَظَّمَةٍ ، وَكَانَتْ تُمَرِّنُ نَفْسَهَا عَلَى ٱلرَّقْصِ بِرِجُلٍ وَاحِدَةٍ أَوَّلًا، ثُمَّ عَلَى ٱلرَّقْصِ بِرِجُلٍ وَاحِدَةٍ أَوَّلًا، ثُمَّ عَلَى ٱلرَّقْصِ بِرِجُلِ وَاحِدَةٍ أَوَّلًا، ثُمَّ عَلَى ٱلرَّقْصِ بِرِجُلِينِ ثَانِيًا، وَتَنْشُرُ جَنَاحَيْهَا إِلَى أَعْلَى مَرَّةً، وَإِلَى أَسْفَلَ مَرَّةً أُخْرَى . بِرِجْلَيْنِ ثَانِيًا، وَتَنْشُرُ جَنَاحَيْهَا إِلَى أَعْلَى مَرَّةً، وَإِلَى أَسْفَلَ مَرَّةً أُخْرَى . وَنَظَرَ ٱلسُّلُطَانُ وَٱلْوَذِيرُ إِلَى ٱلبَّجَعَةِ وَهِبِي تَتَمَرَّنُ مُدَّةً طَوِيلَةً وَقَدْ عَجِبًا كُلَّ ٱلنَّعَجَبِ ، وَأَخَذَا يَضْحَكَانِ .

وَفَجْأَةً تَذَكَّرَ رَفِيسُ ٱلْوُزَرَاءِ ٱلنَّصِيحَةَ ٱلْمَكْتُوبَةَ عَلَى ٱلشَّرِيطِ، وَهِي ٱلْخُذَرُ مِنَ ٱلضَّحِكِ. وَأَظْهَرَ لِلسِّلْطَانِ خَوْفَهُ مِنْ أَنْ يَبْقَى بَجَعَةً وَهِي ٱلْخُذَرُ مِنَ ٱلضَّحِكِ. وَأَظْهَرَ لِلسِّلْطَانِ خَوْفَهُ مِنْ أَنْ يَبْعَى بَجَعَةً طُولَ ٱلْمُدَّةِ ٱلْبَاقِيَةِ مِنْ حَيَاتِهِ . وَحَاوِلَ كُلُّ مِنْهُمَا أَنْ يَتَذَكَّرَ الْكَلِمَةَ ٱلنِّي يَجِبُ قَوْلُهَا حَتَّى يَرْجِعَا إِلَى صُورَتِهِمَا ٱلْأُولَى ، فَلَمْ تَعْضُرُ هَذِهِ ٱلْكَلِمَةُ إِلَى ذَا كِرَتِهِمَا . وَقَالًا يَجِبُ أَنْ نَتَجِهَ جِهَةَ الشَّرْقِ ، وَنَعْجَنِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَتَقُولَ ، مُو . . . . . .

يَسْتَطِعْ أَحَدُ مِنْهُمَا أَنْ يَذْكُرَهَا.

لَقَدْ نَسِيهَا ٱلسُّلْطَانُ ، وَنَسِيهَا رَئْسِهُا وَنِيسَهَا السُّلْطَانُ ، وَنَسِيهَا رَئْسِهُا وَنِيسُ ٱلْوُزَرَاءِ ، فَصَارَكُلُّ مِنْهُمَا يُرَدِّدُ ، مُو . . . . مُو .

النُطْقِ بِالْكُلِمَةِ السِّحْرِيَّةِ ، حَتَّى يَرْجِعَا إِلَى صُورَتِهِمَا الْأُولَى . وَأَخَذَ السُّلُطَانُ وَوَذِيرُهُ يَسِيرَانِ حَزِينَيْنِ تَائَهَيْنِ فِي الْخُدَائَقِ وَالْحُقُولِ ، وَلَمْ يَسْتَطِيعَا الْوُصُولَ إِلَى وَسِيلَةٍ يَرْجِعَانِ بِهَا إِلَى وَالْحُقُولِ ، وَلَمْ يَسْتَطِيعَا الْوُصُولَ إِلَى وَسِيلَةٍ يَرْجِعَانِ بِهَا إِلَى أَصْلِهِمَا . وَقَدْ فَكَرًا فِي الرُّجُوعِ إِلَى بَعْدَادَ . وَلَكِنْ مَا الْفَائِدَةُ أَصْلِهِمَا . وَقَدْ فَكَرًا فِي الرُّجُوعِ إِلَى بَعْدَادَ . وَلَكِنْ مَا الْفَائِدَةُ مِنْ رُجُوعِهِمَا ؟ وَمَنْ فِي بَعْدَادَ يُصَدِّقُ أَنَّ السُّلْطَانَ أَصْبَحَ بَجَعَةً ؟ مِنْ رُجُوعِهِمَا ؟ وَمَنْ فِي بَعْدَادَ يُصَدِّقُ أَنَّ السُّلْطَانَ أَصْبَحَ بَجَعَةً ؟ وَمَنْ يُقِي بَعْدَادَ يُصَدِّقُ أَنَّ السُّلْطَانَ فِي يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّامِ ؟ وَمَنْ يُلْكَ الْبَجَعَةَ كَانَتْ سُلْطَانًا فِي يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّامِ ؟



وَعَلَى فَرْضِ أَنَّ أَهْلَ بَغْدَادَ صَدَّقُوا هَذَا ٱلْقُوْلَ، فَهَلْ يَرْضَوْنَ أَنْ تَخْكُمَهُمْ بَجَعَةٌ ؟ وَآمْتَلاً قَلْبُ ٱلسُّلْطَانِ ٱلْمَسْحُورِ وَوَزِيرِهِ ٱلْمَسْحُورِ بِرَامُ السَّلْطَانِ ٱلْمَسْحُورِ وَوَزِيرِهِ ٱلْمَسْحُورِ بِرَامُ السَّلْطَانِ ٱلْمَسْحُورِ وَوَزِيرِهِ ٱلْمَسْحُورِ بِرَامُ السَّيْطَانِ ٱلسَّلْطَانِ ٱلْمَسْحُورِ وَوَزِيرِهِ ٱلْمَسْحُورِ بِرَامُ السَّيْطَانِ السَّيْطَانِ ٱلْمَسْحُورِ وَوَزِيرِهِ ٱلْمَسْحُورِ بِرَامُ السَّيْطَانِ السَّيْطَانِ ٱلْمَسْمُورِ وَوَزِيرِهِ ٱلْمَسْحُورِ بِهِ الْمَسْحُورِ وَوَزِيرِهِ ٱلْمَسْحُورِ وَوَزِيرِهِ ٱلْمَسْحُودِ بِهِ الْمَسْحُودِ وَوَزِيرِهِ ٱلْمَسْحُودِ وَوَزِيرِهِ ٱلْمَسْحُودِ وَوَزِيرِهِ ٱلْمَسْحُودِ وَوَذِيرِهِ ٱلْمُسْتَعُودِ وَوَذِيرِهِ الْمُقَالَ السَّلْقَانِ السَّيْقَالَ وَمُولِ اللَّهُمْ وَٱلْمُؤْنِ وَلَهُ مِهَا يَعْدَادَ مَا يَعْدَادَ فَيهَا .

وَفِي أَثْنَاهِ طَيْرَانِهِمَا ، فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلثَّلَاثَةِ ٱلْأُولَى ، رَأَيَا عَلَامَاتِ الْإَنْزِعَاجِ وَٱلإَضْطِرَابِ فِي شَوَارِع بَغْدَادَ .

وَفِي ٱلْيَوْمِ ٱلرَّابِعِ هَبَطًا إِلَى سَطْحِ ٱلْقَصْرِ، فَرَأَيَا ٱخْتِفَالًا عَظِيًا يَمُوُ أَمَامَهُ ، وَسَمِعًا قَرْعَ ٱلطُّبُولِ يَمُو أَمَامَهُ ، وَسَمِعًا قَرْعَ ٱلطُّبُولِ وَزَمْرَ ٱلْمُزَامِيرِ ، وَرَأَيَا رَجُلًا وَزَمْرَ ٱلْمُزَامِيرِ ، وَرَأَيَا رَجُلًا يَلْبَسُ رِدَاءً قِرْمِزِيًّا مُطَرِّزًا بِٱلذَّهَبِ، وَيَرْكُبُ حِصَانًا وَحَوْلَهُ كَثِيرٌ مِنَ إِلَيْ اللَّهُ مِنَ إِلَيْ مِنَ إِلْمُ مِنَ إِلَيْ مِنَا إِلَيْ مِنَ إِلَيْ اللّهُ مِنَا إِلَيْ مِنَ إِلَيْ مِنَ إِلَيْ الْمُعْرَادِ مِنَ إِلَيْ اللّهُ مِنَا إِلَا اللّهُ مِنَ إِلَيْ الْمِنْ مِنَ إِلَيْ اللّهُ مِنْ إِلَا مُؤْمِلِهُ مِنْ إِلَا مُنْ إِلَا اللّهُ مِنَا إِلَيْ مِنَا إِلَيْ مِنْ إِلَيْهِ مِنَ الْمَامِلُ وَالْمُؤْمِنِ مِنَا أَلْمُ مِنْ إِلَيْهُ مِنَ إِلَيْهُ مِنَ إِلَيْهُ مِنَ إِلَيْهُ مِنْ إِلَيْهُ مِنْ إِلَا لَهُ مِنْ إِلَيْهُ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ مِنَ إِلَا لِلللْمُ مِنْ إِلَيْهُ مِنْ إِلَا لِمُنْ إِلَيْهِ مِنْ إِلَيْهُ مِنْ إِلَيْهُ مِنْ إِلَيْهُ مِنْ إِلَيْهُ مِنْ إِلَيْهِ مِنَا إِلَيْهِ مِنْ إِلَيْهُ مِنْ إِلَيْهُ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ إِلَيْهُ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ إِلَيْهُ مِنْ إِلَيْهُ مِنْ إِلَيْهُ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ إِلَيْهُ مِنْ إِلِهُ مِنْ إِلَيْهُ مِنْ إِلَيْهُ مِنْ إِلَيْهُ مِنْ إِلَيْهُ مِنَا إِلَيْهُ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ إِلَيْهُ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ إِلَيْهُ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ إِلَيْهُ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ إِلَيْهُ مِنْ إِلَيْهُ مِنْ إِلَيْهُ مِنْ إِ

ٱلْعَبِيدِ وَٱلْخُدَمِ، وَقَدِ ٱزْدَحَمَتْ شَوَارِعُ بَغْدَادَ، وَسَارَ ٱلنَّاسُ وَرَاءَهُ، يَصِيحُونَ بِصَوْتٍ حَزِينِ، « يَحْيَا مِرْزَا سُلْطَانُ بَغْدَادَ ».

فَنَظَرَتْ كُلُّ بَجَعَةً إِلَى ٱلْأُخْرَى ، وَهُمَا عَلَى سَطْحِ ٱلْقَصْرِ ، وَسَأَلَ ٱلسُّلُطَانُ وَزِيرَهُ ، هَلْ تَسْمَعُ مَا يَهْتِفُونَ بِهِ ؟ وَهَلْ يُمْكِنُكَ أَنْ تَنْهُمْ ٱلْآنَ لِمَاذَا سَحَرَنِي تَاجِرُ ٱلْجَوَاهِرِ وَٱلَّلَالِي ۚ ؟ إِنَّهُمْ يُنَادُونَ بِمِرْزَا سُلْطَانًا عَلَيْهِمْ. وَمِرْزَا هَذَا هُوَ أَبْنُ عَدُوِّي ٱلسَّاحِرِ ٱلْكَبِيرِ «قَشْنُورَ »، الَّذِي كَانَ يُفَكِّرُ دَائمًا فِي الْإِنْتِقَامِ مِنيِّ، وَاسْتَطَاعَ فِعْلَا أَنْ يَنْتَقِمَ، نَوَضَعَ هَذَا ٱلْمَسْحُوقَ ٱلسِّحْرِيُّ فِي ٱلْعُلْبَةِ، وَأَرْسَلَهُ إِلَىَّ مَعَ ذَلِكَ ٱلْجَاسُوسِ ٱلَّذِي حَضَرَ إِلَى ٱلْقَصْرِ ، وَٱدَّعَى أَنَّهُ تَاجِرٌ ، وَقَدِ ٱنْتَصَرَ عَلَيْنَا بِحُسْنِ حِيلَتِهِ، وَٱنْتَقَمَ مِنَّا بِسِحْرِهِ وَمَهَارَتِهِ. وَسَأَصْبُرُ عَلَى قَضَاءِ ٱللَّهِ. وَلَكِنْ لَنْ أَيْأَسَ، وَأَنَا وَاثِقٌ أَنِّى سَأَنْتَصِرُ فِي ٱلنَّهَايَةِ عَلَى هَذَا ٱلْعَدُوِّ ٱلشَّرِّيرِ ، إِنْ شَاءَ ٱللَّهُ .

ثُمَّ فَكُرَ ٱلسُّلْطَانُ ٱلْمَسْحُورُ فِي ٱلْحَجِّ وَزَيَارَةِ قَبْرِ ٱلرَّسُولِ، حَتَّى



يُنْقِذَهُ ٱللّهُ مِمَّا حَلَّ بِهِ، فَقَالَ لِرَئْيسِ وُزَرَائِهِ، تَعَالَ مَعِي أَيُّهَا الصَّدِيقُ ٱلْوَفِيُ لِنَظِيرَ وَنَزُورَ قَبْرَ ٱلرَّسُولِ، وَنَتَبَرَّكَ بِهِ، حَتَّى يَبْطُلَ هَذَا ٱلصَّحْرُ وَنَرْجِعَ كَمَا كُنَّا وَنَعُودَ إِلَى صُورَتِنَا ٱلْأُولَى. هَذَا ٱلسِّحْرُ وَنَرْجِعَ كَمَا كُنَّا وَنَعُودَ إِلَى صُورَتِنَا ٱلْأُولَى. وَنَشَرَا أَجْنِحَهُمَا وَتَرَكَا سَطْحَ ٱلْقَصْرِ فِي بَغْدَادَ، وَطَارَا فِي ٱلجُو وَفِي أَنْ أَنْ اللهُ وَنَهُ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَفَى السَّلُطَانَ، لَقَدْ تَعِبْ ، وَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْتَمِرَ فِي السَّلُطَانَ، لَقَدْ تَعِبْ ، وَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْتَمِرَ فِي السَّلُطَانَ، لَقَدْ تَعِبْ ، وَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْتَمِرَ فِي السَّلُطَانَ، لَقَدْ تَعِبْ ، وَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْتَمِرَ فِي السَّلُطَانَ ، لَقَدْ تَعِبْ ، وَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْتَمِرَ فِي السَّلُولَانَ ، لَقَدْ تَعِبْ ، وَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْتَمِرَ فِي

ٱلطَّيْرَانِ ، وَقَدْ قَرُبُتِ ٱلشَّمْسُ أَنْ تَغْرُبَ ، فَيَحْسُنُ بِنَا أَنْ نَبْحَثَ عَنْ مَكَانٍ نَقْضِي فِيهِ لَيْلَتَنَا .

فَاسْتَحْسَنَ ٱلسُّلْطَانُ هَذَا ٱلرَّأْيَ ، وَأَخَذَكُلُّ مِنْهُمَا يَنْظُرُ إِلَى الْوَادِي ٱلَّذِي تَحْتَهُمَا لِلْبَحْثِ عَنْ مَكَانٍ يَنَامَانِ فِيهِ . فَوَجَدَا بِٱلْقُرْبِ الْوَادِي ٱلَّذِي تَحْتَهُمَا لِلْبَحْثِ عَنْ مَكَانٍ يَنَامَانِ فِيهِ . فَوَجَدَا بِٱلْقُرْبِ مِنْهُمَا قَصْرًا خَرِبًا ، فَعَزَمَا عَلَى قَضَاءِ ٱللَّيْلَةِ فِيهِ .

وَاتَّجَهَا نَحْوَهُ وَطَارَا حَتَّى وَصَلَا إِلَيْهِ ، فَرَأَيَاهُ قَصْرًا مُهَدَّمًا فِيهِ



أَعْمِدَةٌ أَثَرِيَّةٌ جَمِيلَةٌ ، وَحُجُرَاتٌ كَثِيرَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ قَصْرًا بَدِيعًا فِيمَا مَضَى مِنَ ٱلْأَيَّامِ .

فَأَخَذَ ٱلسُّلْطَانُ وَرَفِيقُ لَهُ يَبْحَثَانِ عَنْ مَكَانٍ يَسْتَرِيحَانِ فِيهِ ، وَيَمَكُثَانِ فِيهِ لَيْلَتَهُمَا . وَفَجْأَةٌ وَقَفَ ٱلْمَنْصُورُ ، وَظَهَرَتْ عَلَيْهِ عَلَامَاتُ ٱلْخُوْفِ . فَسَأَلَهُ ٱلسُّلْطَانُ ، مَا بَالْكَ يَا مَنْصُورُ ؟

فَأَجَابَ ٱلْمَنْصُورُ ؛ إِنِي أَشْعُرُ بِشَىء غَرِيبٍ فِي هَذَا ٱلْمَكَانِ ، وَأَسْمَعُ صَوْتَ إِنْسَانِ يَتَأَوَّهُ وَيَتَأَلَّمُ .

وَقَفَ ٱلسُّلُطَانُ، وَسَكَتَ سُكُوتًا تَامًّا، فَسَمِعَ إِنْسَانًا يَبَكِى بِصَوْتٍ ضَعِيفٍ، وَأَرَادَ أَنْ يَجْرِيَ نَحْوَ مَصْدر ٱلصَّوْتِ وَٱلْبُكَاءِ ، لِيَبْحَثَ عَمَّنْ يَبْكِى . فَأَمْسَكُهُ ٱلْمَنْصُورُ بِمِنْقَارِهِ، وَرَجَاهُ أَلَّا يُعَرِّضَ نَفْسَهُ عَمَّنْ يَبْكِى . فَأَمْسَكَهُ ٱلْمَنْصُورُ بِمِنْقَارِهِ، وَرَجَاهُ أَلَّا يُعَرِّضَ نَفْسَهُ يَلِمَ أَشَدَ مِنَ ٱلْفُطَرِ ٱلَّذِي لَحَقَهُمَا . وَلَكِنَّ ٱلسُّلُطَانَ كَانَ جَرِيثًا يَخُطُرٍ أَشَدَ مِنَ ٱلشُّلُطَانَ كَانَ جَرِيثًا شُخَاعًا، رَقِيقَ ٱلشَّعُورِ، يَتَأَلَّمُ لِآلَامٍ غَيْرهِ، وَيَحْزَنُ لِحُزْنِهِ، وَيُشَارِكُهُ شُخَاعًا، رَقِيقَ ٱلشَّعُورِ، يَتَأَلَّمُ لِآلَامٍ غَيْرهِ، وَيَحْزَنُ لِحُزْنِهِ، وَيُشَارِكُهُ فِي هَذَا ٱلْقَصْرِ ٱلْخُرِبِ، فِي هَذَا ٱلْقَصْرِ ٱلْخُرِبِ،

إِسْتَمَرَّ ٱلسُّلْطَانُ فِي سَيْرِهِ ، وَٱلْمَنْصُورُ وَرَاءَهُ ، حَتَّى رَأَى ٱلسُّلْطَانُ اللهُ ال



عَرَبِيَةٍ صَحِيحَةٍ قَائَلَةً ؛ أَهْلاً وَسَهْلاً وَمَرْحَبًا بِكُمَا . إِنَّكُمَا عَلَامَةٌ مَنْ عَلامَةٌ مِنْ عَلامَاتٍ نَجَاتِي ، فَقَدْ قِيلَ لِي مِنْ قَبْلُ ؛ سَتَكُونُ نَجَاتِي وَإِنْقَاذُ مَنْ عَلامَاتِ نَجَاتِي ، فَقَدْ قِيلَ لِي مِنْ قَبْلُ ؛ سَتَكُونُ نَجَاتِي وَإِنْقَاذُ حَيَاتِي عَلَى يَدِ بَجَعَةٍ مِنَ ٱلْبَجَعِ .

وَلَمَّا أَفَاقَ ٱلسُّلْطَانُ مِنْ عَجَبِهِ وَٱسْتِغْرَابِهِ، تَقَدَّمَ نَحُو ٱلْبُومَةِ ، وَأَمَالَ رَقَبْتَهُ إِلَيْهَا، وَقَالَ لَهَا اللّهِ أَلَيْهُمَا ٱلْبُومَةُ اللّهِ أَفْهَمُ مِنْ كَلَامِكِ وَأَمَالَ رَقَبْتَهُ إِلَيْهَا، وَقَالَ لَهَا اللّهُ أَلْبُومَةُ اللّهِ أَفْهَمُ مِنْ كَلَامِكِ أَنْ سُوءَ ٱلخُظُ قَدْ أَصَابَكِ كَمَا أَصَابَنَا . وَكُنّا نُحِبُ أَنْ نَفُكَ أَسْرَكِ وَنُنْقِذَ حَيَاتِكِ . وَلَكِنْ وَالْسَفَاهُ ! فَلَيْسَ فِي ٱسْتِطَاعَتِنَا ٱلْيَوْمَ أَنْ وَمُنْقِذَ حَيَاتِكِ . وَلَكِنْ وَالْسَفَاهُ ! فَلَيْسَ فِي ٱسْتِطَاعَتِنَا ٱلْيَوْمَ أَنْ فَفَعْلَ شَيْئًا نِلْعَلاصِكِ ، وَلَوْ عَرَفْتِ قِصَّتَنَا، وَمَا حَدَثَ لَنَا ، لَفَهِمْتِ أَنْ فَفَعْلَ شَيْئًا نِلْعَلاصِكِ ، وَلَوْ عَرَفْتِ قِصَّتَنَا، وَمَا حَدَثَ لَنَا ، لَفَهِمْتِ أَنْ فَفَعْ مَنْ الْخُولِيَّةَ عَلَى أَيْدِينَا .

وَرَجَتِ ٱلْبُومَةُ ٱلسُّلْطَانَ أَنْ يَقُصَّ عَلَيْهَا قِصَّتَهُ ، وَيَذْكُرَ لَهَا مَا حَدَثَ لَهُ وَلِرَ ثَيسٍ وُزَرَائِهِ ، مَا حَدَثَ لَهُ وَلِرَ ثِيسٍ وُزَرَائِهِ ، وَقَصَّ عَلَيْهَا ٱلسُّلْطَانُ بِمَا جَرَى لَهُ وَلِرَ ثِيسٍ وُزَرَائِهِ ، وَقَصَّ عَلَيْهَا ٱلجُيلَةَ ٱلَّتِي ٱخْتَالَ بِهَا عَدُوّهُ \* مِرْزَا » لِيَنْتَقَمِ مِنْهُ ، وَيَتَوَلَّى الْخِيلَةَ ٱلَّتِي ٱخْتَالَ بِهَا عَدُوّهُ \* مِرْزَا » لِيَنْتَقَمِ مِنْهُ ، وَيَتَوَلَّى الْخَيْرُ مِنْ بَعْدِهِ .

فَتَأَلَّمَتِ ٱلْبُومَةُ لِمَا حَدَثَ لَهُمَا، ثُمَّ قَالَتْ: أَرْجُو أَنْ تَسْمَعَ يَا سَيِّدِي قِصِّي ا فَقَدْ أَصَابَني سُوءُ ٱلْحُظَ كَمَا أَصَابَكُمَا ، فَإِنِّبِي أَبْنَةُ مَلِكِ بِاللَّهِ ٱلْفُرْسِ، وَلَيْسَ لِأْبِي أَبْنَةً أُخْرَى غَيْرِي ، وَإِنَّ ٱلسَّاحِرَ « قَشْنُورَ » ٱلَّذِي ٱخْتَالَ عَلَيْكُمَا وَسَحَرَكُا، هُوَ أَيْضًا ٱلَّذِي سَحَرَنِي ، وَكَانَ سَبَبًا فِي سُوءِ وَأَرَادَ أَنْ يَخْطُبَنِي مِنْ أَبِي لِأَكُونَ زَوْجَةً لِأَبْنِهِ «مِرْزَا»،



فَرَفَضَ أَبِي، وَتَسَرَّعَ فِي طَرْدِهِ، وَأَمَرَ بِرَمْيِهِ تَحْتَ ٱلسَّلَمِ، فَٱنْتَقَمَ مِنِي

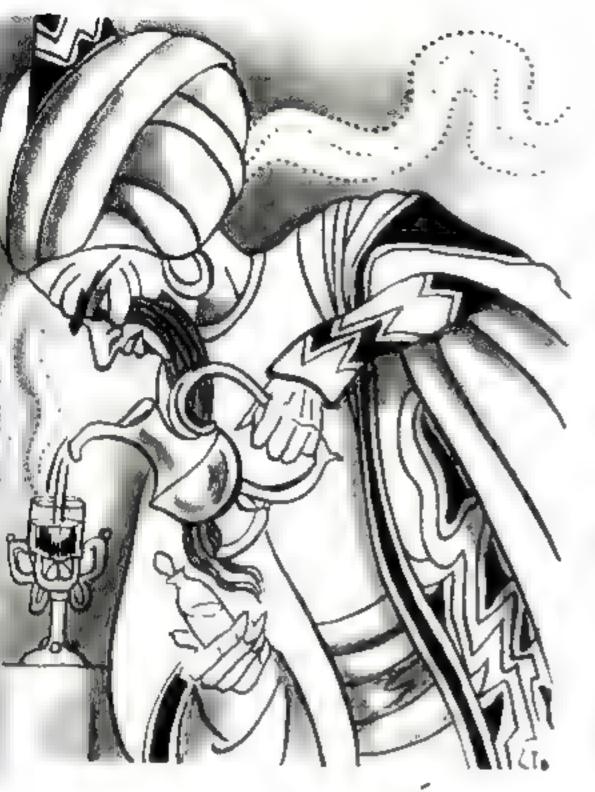

شَرَّ أَنْيَقَامٍ، لِأَنَّهُ بَعْدَ عِدَّةِ أَسَابِيعَ،

تَسَتَرَ فِي صُورَةِ عَبْدٍ، وَأَنْدَسَّ

بَيْنَ عَبِيدِ ٱلْقَصْرِ، وَوَضَعَ لِي دَوَاءً

بَيْنَ عَبِيدِ ٱلْقَصْرِ، وَوَضَعَ لِي دَوَاءً

سِحْرِيًّا فِي ٱلشَّرَابِ، فَلَمَّا شَرِبْتُهُ،

سِحْرِيًّا فِي ٱلشَّرَابِ، فَلَمَّا شَرِبْتُهُ،

تَعَيَّرَتْ صُورَتِي فِي ٱلْخَالِ إِلَى هَذِهِ

الصَّورَةِ ٱلْبَشِعَةِ ٱلَّتِي تَرَاها اللَّهُ هَذِهِ

الصَّورَةِ ٱلْبَشِعَةِ ٱلَّتِي تَرَاها أَلُهُ مَامَكَ ٱلْآنَ ، فَخِفْتُ خَوْفًا أَمَامَكَ ٱلْآنَ ، فَخِفْتُ خَوْفًا

شَدِيدًا ، وَوَقَعْتُ مُغْمًى عَلَى مِنْ شِدَّةِ مَا أَصَابَبِي . وَفَعْتُ مُغْمًى عَلَى مِنْ شِدَّةِ مَا أَصَابَبِي . وَفِي أَثْنَاءِ إِغْمَائِي ، نَقَلَنِي ٱلسَّاحِرُ ٱلْمَلْعُونُ مِنَ ٱلْفَصْرِ إِلَى هَذَا ٱلْمَكَانِ ٱلْخُرِبِ ، وَهَدَدِنِي بِصَوْتِهِ ٱلْمُزْعِجِ ، وَقَالَ لِي ، « سَتَمْكُثِينَ هُنَا مُنْعَزِلَةً وَحْدَكِ ، وَسَيَخْتَقِرُكِ كُلُّ مَنْ رَآكِ ، حَتَّى ٱلْوُحُوشُ ، هُنَا مُنْعَزِلَةً وَحْدَكِ ، وَسَيَخْتَقِرُكِ كُلُّ مَنْ رَآكِ ، حَتَّى الْوُحُوشُ ، وَسَيَخْتَقِرُكِ مَنْ يَعْمُلُ إِلَيْكِ مَنْ يَقْبَلُكِ وَسَيَحْوَلُ عَيَاتِكِ ، حَتَّى يَعْضُرَ إِلَيْكِ مَنْ يَقْبَلُكِ وَسَيَكُونُ خَلَاصُكِ عَلَى يَدِ بَعَعَةٍ ، وَهَذَا جَزَاءُ أَبِيكِ زَوْجَةً لَهُ ، وَسَيَكُونُ خَلَاصُكِ عَلَى يَدِ بَعَعَةٍ ، وَهَذَا جَزَاءُ أَبِيكِ

اللَّذِي أَمَرَ بِطَرْدِي وَ إِلْقَائِي تَحْتَ السَّلَمِ . وَبِهَذِهِ الْوَسِيلَةِ الْوَحْشِيَةِ النَّهَمَ مِنْ أَبِي ، وَلَا ذَنْبَ لِي ، وَقَدْ مَضَتْ عِدَّةُ أَشْهُرٍ ، وَأَنَا أَعِيشُ وَحْدِي النَّقَمَ مِنْ أَبِي ، وَلَا ذَنْبَ لِي ، وَقَدْ مَضَتْ عِدَّةً أَشْهُرٍ ، وَأَنَا أَعِيشُ وَحْدِي فِي هَـذَا الْمُكَانِ الْمُوحِشِ ، يَيْنَ جُـدْرَانِهِ الْمُظْلِمَةِ . وَلِبِشَاعَةِ مِنْظُرِي يَتَجَنَّبُنِي كُلُّ مَنْ فِي الْعَالَمِ ، وَيَنْفِرُ مِنِي كُلُّ مَنْ رَآنِي ، مِنَ الْإِنْسِ وَالْحِيْقِي كُلُّ مَنْ وَالْعَالَمِ ، وَيَنْفِرُ مِنِي كُلُّ مَنْ رَآنِي ، مِنَ الْإِنْسِ وَالْحِيْقِ إِن . وَقَدْ حَرَّمَ عَلَي النَّمَتُعَ بِجَمَالِ الطَّبِيعَةِ ، وَمَنَاظِرِهَا الْمُبْعِيلَةِ ، لِأَنْي أَصْبَحْتُ عَاجِزَةً عَنِ الرَّوْ يَةِ نَهَارًا ، وَلا يُمْكُنُنِي أَنْ أَرْى الشَّيْءَ إِلَّا لَيْلاً .

وَأَخَذَتِ ٱلْبُومَةُ تَنْتَعِبُ وَتَبَكِي بُكَاءٌ مُوّا، وَتَمْسَحُ عَيْنَيْهَا بِجَنَاحَيْهَا، وَأَخْذَتِ ٱلْبُومَةُ تَنْتَعِبُ وَتَبَكِي بُكَاءٌ مُوّا، وَتَمْسَحُ عَيْنَيْهَا بِجَنَاحَيْهَا، وَتَأْثَرُ ٱلسُّلْطَانُ تَأْثُرُا شَدِيدًا حِينَمَا سَمِعَ قِصَّتَهَا ٱلْمُحْزِنَةَ ، وَحَزِنَ الْمُنْ إِنَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ٱلَّتِي بِهَا نَفُكُ هَـٰذَا ٱلسِّحْرَ ، حَتَّى نَرْجِعَ إِلَى صُورَتِنَا ٱلْأُولَى، وَنَحْيَا كَمَا يَحْيَا ٱلْإِنْسَانُ ، وَنَعِيشَ كَمَا كُنَّا نَعِيشُ،

فَقَالَتِ ٱلْبُومَةُ: سَيِّدِي ٱلْعَزِيزَ ، إِنِي أَشَارِكُكَ فِي هَذَا ٱلشَّعُورِ ، وَيَجِبُ أَنْ نَعْمَلَ عَلَى إِنْقَاذِ أَنْفُسِنَا مِنْ هَذِهِ ٱلْمُصِيبَةِ ٱلَّذِي نَزَلَتْ بِنَا ، وَ يُمْكِنُنِي أَنْ أَذْكُرَ لَكَ ٱلْوَسِيلَةَ ٱلَّـتِي تُنَجِّينَا وَتُنْقِذُنَا مِنْ هَذَا ٱلسِّحْرِ. عَجِبَ ٱلسُّلْطَانُ حِينَمَا سَمِعَ هَذَا ٱلْكَلَامَ مِنَ ٱلْبُومَةِ ، وَسَأَلُهَا ؛ مَاذَا تَقْصِدِينَ بِهَذَا ٱلْقَوْلِ ؟ وَمَا ٱلْوَسِيلَةُ ٱلَّتِي تُنْقِذُنَا مِمَّا نَحْنُ فِيهِ ؟ فَأَجَابَتِ ٱلْبُومَةُ : إِنَّ ٱلسَّاحِرَ يَأْتِي إِلَى هَذَا ٱلْحِصْنِ ٱلْخَرِبِ مَرَّةً كُلَّ شَهْرٍ، وَمَعَهُ أَصْدِقَاؤُهُ وَرُفَقَاؤُهُ، لِيَقْضُوا وَقْتًا كُلُّهُ فَرَحٌ وَسُرُورٌ فِي ٱلْقَاعَةِ ٱلْكِبِيرَةِ ٱلْقَرِيبَةِ مِنْ هَذِهِ ٱلْخُجْرَةِ. وَكَثِيرًا مَا رَأَيْهُمْ وَهُمْ مُجْتَمِعُونَ يَتَحَدُّنُونَ وَيَأْكُلُونَ وَيَلْعَبُونَ. وَكَثِيرًا مَا يَقُصُّ ٱلْوَاحِدُ مِنْهُمْ عَلَى زُمَلَائِهِ ٱلْأَعْمَالَ ٱلثِّرَّ يَرَةَ ٱلَّتِي قَامَ بِهَا ، وَيَذْكُو ٱلْأَلْفَاظَ ٱلَّتِي ٱسْتَعْمَلَهَا. فَلُو ٱسْتَمَعَت إِلَى حَدِيثِهِمْ فَقَدْ تَذَكُرُ ٱلْكَلِمَةَ ٱلسِّحْرِيَّة

الَّتِي نَسِيتُهَا، فَتَحْتَفِظُ بِهَا، وَتَقُولُهَا، حَتَّى يُفَكَّ هَذَا السِّحْرُ الْمُؤْلِمُ، وَيَشْكُلُ الْمُؤلِمُ، وَيَشْكُلُ الْمُؤلِمُ، وَيَشْكُلُ هَذَا الْعَمَلُ الْقَاسِي.

فَصَاحَ ٱلسُّلُطَانُ ؛ أَيَّتُهَا ٱلأَمِيرَةُ ٱلْعَزِيزَةُ ، مَنَى يَأْتِي هَذَا ٱلسَّاحِرُ الشَّرُيرُ ؟ وَمَامَوْعِدُ حُضُورِهِ ؟ وَأَيْنَ ٱلْقَاعَةُ ٱلْكَبِيرَةُ ٱلَّتِي يَخْتَمِعُ الشَّرُيرُ ؟ وَمَامَوْعِدُ حُضُورِهِ ؟ وَأَيْنَ ٱلْقَاعَةُ ٱلْكَبِيرَةُ ٱلَّتِي يَخْتَمِعُ هُوَ وَأَصْدِقَاؤُهُ فِيهَا؟

فَنَظَرَ ٱلسُّلْطَانُ إِلَى ٱلْمَنْصُورِ، وَنَظَرَ ٱلْمَنْصُورُ إِلَى ٱلسُّلْطَانِ، وَأَخَذَ كُلُّ مِنْهُمَا يُقَكِّرُ فِي ٱلْأَمْرِ، وَأَخَذَ كُلُّ مِنْهُمَا يُقَكِّرُ فِي ٱلْأَمْرِ، وَوَقَعَا فِي حَيْرَةٍ، وَلَمْ يَعْرِفَا كَيْفَ وَوَقَعَا فِي حَيْرَةٍ، وَلَمْ يَعْرِفَا كَيْفَ يُجِيبَانِ، وَٱسْتَأْذَنَا مِنَ ٱلْبُومَةِ فِي يُجِيبَانِ، وَٱسْتَأْذَنَا مِنَ ٱلْبُومَةِ فِي الْخُرُوجِ قَلِيلًا، لِلتَّفْكِيرِ فِي ٱلْأَمْرِ أَخُرُوجٍ قَلِيلًا، لِلتَّفْكِيرِ فِي ٱلْأَمْرِ أَخْدَهُمَا، وَذَهَبَا وَحْدَهُمَا، وَذَهَبَا وَحْدَهُمَا، وَذَهَبَا

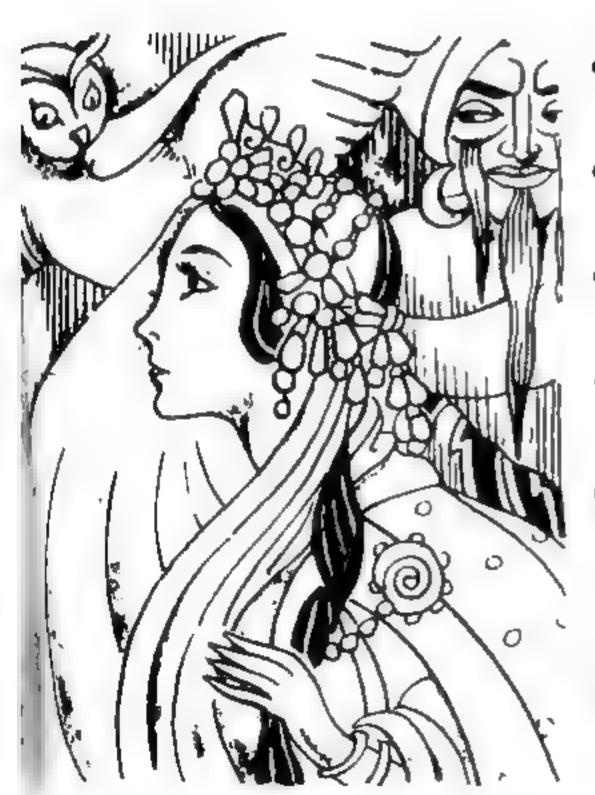

بَعِيدًا ، وَأَخَذَا يُفَكُّرَانِ فِي ٱلجُوَابِ ، وَٱقْتَرَحَ ٱلسُّلْطَانُ عَلَى ٱلْمَنْصُورِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، حَتَّى يَتَخَلَّصُوا جَمِيعًا مِنْ هَذِهِ ٱلْوَرْطَةِ .

فَقَالَ ٱلْمَنْصُورُ ، إِنِي مُتَزَوِّجُ ، يَا مَوْلَايَ ، وَأَنَا رَجُلُّ كَبِيرُ ٱلسَّنَّ فَأَرْجُو ٱلْمَعْذِرَةَ ، وَأَنْتَ يَا مَوْلَايَ لَا تَزَالُ شَابًا ، وَلَمْ تَنَزَوَّجْ حَتَّى فَأَرْجُو ٱلْمَعْذِرَةَ ، وَأَنْتَ يَا مَوْلَايَ لَا تَزَالُ شَابًا ، وَلَمْ تَنَزَوَّجْ حَتَّى أَلْانَ ، فَأَنْتَ خَيْرُ مَنْ يَصْلُحُ لِلتَزَوِّجِ هَذِهِ ٱلْأَمِيرَةِ ٱلشَّابَةِ الْآنَ ، فَأَنْتَ خَيْرُ مَنْ يَصْلُحُ لِلتَزَوِّجِ هَذِهِ ٱلْأَمِيرَةِ ٱلشَّابَةِ الشَّابَةِ ، وَهِي يَدِكَ ٱلْحُلُّ ٱلسَّلِيمُ ، وَهَذَا رَأْبِي قَدْ ذَكُونُهُ بِكُلُّ السَّلِيمُ ، وَهَذَا رَأْبِي قَدْ ذَكُونُهُ بِكُلُّ إِنْ السَّلِيمُ . وَهَذَا رَأْبِي قَدْ ذَكُونُهُ بِكُلُّ إِنْ السَّلِيمُ . وَهَذَا رَأْبِي قَدْ ذَكُونُهُ بِكُلُ

فَتَنَهَّدَ ٱلسُّلْطَانُ وَهَرَّ جَنَاحَيْهِ، ثُمَّ سَأَلَ ، كَيْفَ تَعْرِفُ أَنَّهَا شَابَةٌ جَمِيلَةٌ ، وَلَيْسَ أَمَامَنَا ٱلْآنَ إِلَّا بُومَةٌ قَبِيحَةٌ ٱلمُنْظَرِ ؟ وَأَخَذَ كُلُّ مِنْهُمَا يُنَاقِشُ ٱلْآخَرَمُدَّةً طَوِيلَةً .

وَفِي ٱلنِّهَايَةِ رَضِيَ ٱلسُّلْطَانُ أَنْ يَآفَرَوَّ جَ ٱلْبُومَةَ ، وَيَقُومَ بِتَنْفِيذِ ٱلشَّرْطِ .

وَذُهَبَ ٱلسُّلْطَانُ وَٱلْمَنْصُورُ إِلَى ٱلْبُومَةِ ، وَأَعْلَنَ ٱلسُّلْطَانُ أَنَّهُ

يَرْضَى بِكُلِّ سُرُورٍ أَنْ يَتَّخِذَ ٱلْبُومَةَ زُوْجَةً لَهُ.

وَفَرِحَتِ ٱلْبُومَةُ فَرَحًا كَثِيرًا حِينَا سَمِعَتْ ذَلِكَ. وَفَجْأَةً رَأَى فَفَرِحَتِ ٱلْبُومَةُ فَرَحًا كَثِيرًا حِينَا سَمِعَتْ ذَلِكَ. وَفَجْأَةً رَأَى السُّلْطَانُ وَٱلْمَنْصُورُ فَتَاةً شَابَّةً ، جَمِيلَةَ ٱلصُّورَةِ، حَسَنَةَ ٱلْقُوَامِ، وَاقْفَةً أَمَامَهُمَا ، تَلْبَسُ أَثْمَنَ ٱللَّابِسِ وَأَجْمَلَهَا ، وَشَكَرَتْ لِلسُّلْطَانِ وَاقِفَةً أَمَامَهُمَا ، تَلْبَسُ أَثْمَنَ ٱللَّابِسِ وَأَجْمَلَهَا ، وَشَكَرَتْ لِلسُّلْطَانِ بَوَهُو مَا زَالَ بَجَعَةً - إِنْقَاذَهُ لَهَا ، وَمَدَّتْ يَدَهَا إِلَيْهِ وَسَأَلَتُهُ ؛ أَلا بَوَمَدَّتُ يَدَهَا إِلَيْهِ وَسَأَلَتُهُ ؛ أَلا بَرَى بُومَتَكَ ؟ إِنَّهَا ٱلأَمِيرَةُ ٱلْكَامِلَة .

وَحَمِدَ ٱلسُّلُطَانُ ٱللَّهَ حَمْدًا كَثِيرًا ، فَقَدْ أَهْدَى إِلَيْهِ أُمِيرَةً وَحَمِدَ ٱلسُّلُطَانُ ٱللَّهَ حَمْدًا كَثِيرًا ، فَقَدْ أَهْدَى إِلَيْهِ أُمِيرَةً اللَّهِ بُومَةً بَشِعَةً قَبِيحَةً ٱلْمَنْظُو ، وَحَمِدَتِ ٱلْأَمِيرَةُ ٱللَّهَ عَلَى نَجَاتِهَا ، وَشَكَرَتْ لَهُ نِعَمَهُ ٱلْكثِيرَةَ وَحَمِدَتِ ٱلْأُمِيرَةُ ٱللَّهَ عَلَى نَجَاتِهَا ، وَشَكَرَتْ لَهُ نِعَمَهُ ٱلْكثِيرَة مَمَّ قَالَتْ ، لِحُسْنِ ٱلْخُطْ أَنْكُمَا حَضَرُ تُمَافِي ٱلْوَقْتِ ٱلْمُنَاسِبِ، فَسَيَحْضُمُ السَّحَرَةُ فِي هَذِهِ ٱللَّيْلَةِ ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي ٱلْقَاعَةِ ٱلْكَبِيرَةِ ، السَّحَرَةُ فِي هَذِهِ ٱللَّيْلَةِ ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي ٱلْقَاعَةِ ٱلْكَبِيرَةِ ، وَكَانَتِ ٱلشَّمْسُ قَدْ غَرَبَتْ ، وَٱلْمَسَاءُ قَدْ أَقْبَلَ ، فَأَخَذَتِ ٱلْفَتَا وَكَانَتِ ٱلشَّمْسُ قَدْ غَرَبَتْ ، وَٱلْمَسَاءُ قَدْ أَقْبَلَ ، فَأَخَذَتِ ٱلْفَتَا وَكَانَتِ ٱلشَّمْسُ قَدْ غَرَبَتْ ، وَٱلْمَسَاءُ قَدْ أَقْبَلَ ، فَأَخَذَتِ ٱلْفَتَا وَكَانِتِ ٱلشَّمْسُ قَدْ غَرَبَتْ ، وَٱلْمَسَاءُ قَدْ أَقْبَلَ ، فَأَخَذَتِ ٱلْفَتَا الْمَابِهِ ، وَسَارَتْ بِهِمَا فِي مَمَرً طَوِيلٍ مُظْلِمٍ ، حَتَّى وَصَلُوا جَعِيا الْبَجَعَتَيْنِ ، وَسَارَتْ بِهِمَا فِي مَمَرً طَوِيلٍ مُظْلِمٍ ، حَتَّى وَصَلُوا جَعِيا الْمَتَعْتَيْنِ ، وَسَارَتْ بِهِمَا فِي مَمَرً طَويلٍ مُظْلِمٍ ، حَتَّى وَصَلُوا جَعِيا



إِلَى مَكَانٍ فِيهِ شُعَاعٌ مِنَ ٱلضَّوْءِ، قَدْ نَفَذَ مِنْ فَتُحَةً فِي حَامُطِ ٱلْقَاعَةِ ٱلْكَبِيرَةِ ، وَنَصَحَتِ ٱلْأَمِيرَةُ لَهُمَا بِٱلْهُدُوءِ وَٱلسُّكُونِ وَعَدَم ٱلتُّكُلُّم . وَمِنْ هَـــذِهِ ٱلْفَتْحَةِ ٱلَّتِي بِٱلْحَائطِ ٱسْتَطَاعَ ٱلثَّلَاثَةُ أَنْ يَرَوُا ٱلْقَاعَةَ ٱلْكَبِيرَةَ ، وَمَا فِيهَا مِنَ ٱلْأَعْمِدَةِ ٱلْأَثْرِيَّةِ ٱلْجَمِيلَةِ ، ذَاتِ ٱلنَّقُوشِ ٱلْبَدِيعَةِ ، وَٱلْمَمَايِيحِ ٱلْكَثِيرَةِ ، ذَاتِ ٱلْأَلْوَانِ ٱلزَّاهِيَةِ ٱلْمُخْتَلِفَةِ ، ٱلِّي أَضَاءَتِ ٱلْقَاعَةِ ضَوْءًا كَضَوْءِ ٱلنَّهَارِ . وَرَأُوا فِي وَسَطِ ٱلْقَاعَةِ مَاثَدَةً مُسْتَدِيرَةً كَبِيرَةً ، مُغَطَّأَةً بِمِفْرَشِ جَمِيلِ مِنَ ٱلتَّيلِ ٱلْأَبْيضِ ، وَعَلَى ٱلْمَائِدَةِ أَنْوَاعٌ مُخْتَلِفَةٌ مِمَّا لَذً وَطَابَ مِنَ ٱلطَّعَـامِ وَٱلشَّرَابِ ، وَحَوْلُهَـا جَلَسَ ثَمَانِيَةٌ مِنَ ٱلرِّجَالِ ٱلشُّرِّيرِينَ يَتَنَاوَلُونَ طَعَامَ ٱلْعَشَاءِ.

نَظَرَ ٱلسُّلْطَانُ وَٱلْمَنْصُورُ إِلَى هَوُلَا ِٱلرِّجَالِ ، فَعَرَفَا مِنْ يَشِهِمُ ٱلتَّاجِرُ ٱلْمُحْتَالَ ، ٱلَّذِي بَاعَ لِلسُّلطَانِ ٱلْمَسْحُوقَ ٱلسَّحْرِيَّ ٱلْأَسْوَدَ فِي ٱلْعُلْبَةِ ، وَكَانَ بِجَانِبِ ٱلتَّاجِرِ رَجُلُ رَجَاهُ أَنْ يَذَكُرَ لَهُ مَاحَدَثَ مِنْهُ فِي ٱلْأَشْهُرِ الْأَخِيرَةِ ، فَأَخَذَ ٱلتَّاجِرُ يَقُصُّ عَلَيْهِ بَعْضَ ٱلْقِصَصِ ٱلْخَدِيثَةِ ، وَمِلْهُ الْأَخِيرَةِ ، فَأَخَذَ ٱلتَّاجِرُ يُقُصُّ عَلَيْهِ بَعْضَ ٱلْقِصَصِ ٱلْخَدِيثَةِ ، وَمِلْهُ قِصَّةُ ٱلسُّلْطَانِ وَٱلْمَنْصُورِ . وَعِنْدَنْذِ سَأَلَهُ أَحَدُ ٱلْحَاضِرِينَ ؛ وَمَا ٱلْكَلِمَةُ ٱلَّتِي ذَكَرْتُهَا لَهُ لِعَمَلِ ٱلسِّحْرِ وَفَكُهِ ؟ فَأَجَابَ ٱلتَّاجِرُ ؛ إِنَّهَا كَلِمَةُ \* مُوتَابُورْ \* .

فَلَمَّا سَمِعَ ٱلسُّلُطَانُ وَٱلُّوزِيرُ هَذِهِ ٱلْكَلِمَةَ ، فَرِحَا فَرَحًا كَثِيرًا وَسُرَّا سُرُورًا عَظِيمًا ، وَأَخَـذَا يُرَدِّدَانِهَا مِرَارًا فِي أَنْفُسِهِمَا ، بِحَيْثُ وَسُرَّا سُرُورًا عَظِيمًا ، وَأَخَـذَا يُرَدِّدَانِهَا مِرَارًا فِي أَنْفُسِهِمَا ، بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُهَا أَحَدُ . وَقَدْ حَفِظَتِ ٱلْأَمِيرَةُ ٱلْكَلِمَةَ ، وَجَرَوْا جَمِيعًا لَا يَسْمَعُهَا أَحَدُ . وَقَدْ حَفِظَتِ ٱلْأَمِيرَةُ ٱلْكَلِمَةَ ، وَجَرَوْا جَمِيعًا

مُسْرِعِينَ، حَتَّى خَرَجُوا مِنْ بَابِ الْقَصْرِ ٱلْقَدِيم . الْقَصْرِ ٱلْقَدِيم .

وَٱلْتَفَتَ ٱلسَّلْطَانُ ٱلْمَبْحُورُ وَ الْمَبْحُورُ وَ الْمُرْورُ وَ الْمُؤْرِ وَ الْمُورُ وَ اللهِ وَالْمُورُ وَ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ



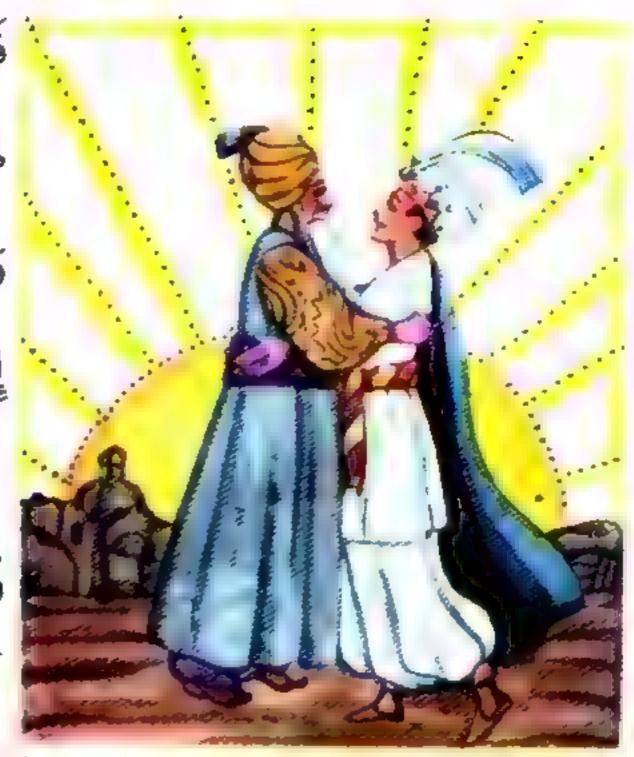

فَفِي ٱلْحَالِ رَجَعَ كُلُّ مِنْهُمَا إِلَى صُورَةِ ٱلسَّلْطَانِ صُورَةِ ٱلسَّلْطَانِ صُورَةِ ٱلسَّلْطَانِ وَرِئِيهِ ٱلْأُولَى؛ صُورَةِ ٱلسَّلْطَانِ وَرِئِيسِ ٱلْوُزَرَاءِ قَبْلُ أَنْ يَتَحَوَّلًا وَرِئِيسِ ٱلْوُزَرَاءِ قَبْلُ أَنْ يَتَحَوَّلًا إِلَى بَجَعَتَيْنِ .

وَ يَبْكِيَانِ وَهُمَا يَتَعَانَقَانِ ، وَيُهَنِّى كُلُّ مِنْهُمَا ٱلْآخَرَ . وَهَنَّا أَمُهُمَا ٱلْآخَرَ . وَهَنَّا مُهُمَا ٱلْأَمِيرَةُ تَمْنِئَةً صَادِقَةً بِنَجَاتِهِمَا مِمَّا حَلَّ بِهِمَا . وَٱلثَّكُو لَكِ أَيَّهُمَا ٱلْأَمِيرَةُ ، فَقَدْ فَقَالَ لَهَا ٱلسُّلُطَانُ : ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَٱلثَّكُو لَكِ أَيَّهُمَا ٱلْأَمِيرَةُ ، فَقَدْ

وَ أَنْ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وَسَجَدُوا لِلَّهِ جَمِيعًا شَاكِرِينَ فَضْلَهُ ٱلْكَبِيرَ وَنِعَمَهُ ٱلْكَثِيرَةَ



وَوَضَعَ ٱلسُّلُطَانُ يَدَهُ فِي يَدِ ٱلْأَمِيرَةِ ، وَأَعْجِبَ كُلُّ ٱلْإَعْجَابِ بِرِقَّتِهَا وَجَمَالِهَا ، وَأَخْلَاقِهَا وَكَتَالِهَا . وَقَالَ لَهَا ؛ أَشَكُو ٱلظُّروفَ ٱلَّتِي أَدَّتْ إِلَى مَعْرَفَتِي بِكِ ، وَٱلِاهْتِدَاءِ إِلَيْكِ . وَفِي ٱلْحَالِ سَافَرَ ٱلثَّلَاثَةُ إِلَى بَغْدَادَ . سَارَ ٱلسُّلُطَانُ وَٱلْمَنْصُورُ وَٱلْأَمِيرَةُ حَتَّى وَصَلُوا إِلَى أَقْرَب مَدِينَةِ، فَقَابَلُوا حَاكِمَهَا، وَعَرَّفُوهُ بِأَنْفُسِهِمْ، وَطَلَبُوا مِنْهُ أَنْ يُعِيرَهُمْ ثَلَاثَةً أَحْصِنَةٍ يَرْكَبُونَهَا إِلَى بَعْدَادَ ، فَأَكْرَمَهُمْ كُلَّ ٱلْإِكْرَامِ ، وَقَدَّمَ لَهُمْ أَخْسَنَ ٱلطُّعَامِ وَٱلشَّرَابِ، ثُمَّ أَمَرَ بِإِحْضَارِ ٱلْخَيْلِ لَهُمْ، فَرَكِبُوا، وَأَرْسَلَ مَعَهُمْ بَعْضَ ٱلْحَرَسِ لِحِرَاسَتِهِمْ فِي ٱلطَّرِيقِ. حَتَّى وَصَلُوا جَمِيعًا إِلَى بَغْدَادَ .

وَأَحْدَثَ وُصُولُ ٱلسُّلْطَانِ إِلَى بَغْدَادَ ، ضَجَّةً كَبِيرَةً ، فَقَدْ ظَنَّ الشَّعْبُ بَعْدَ طُولِ غِيَابِهِ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ .

وَعَرَفَ أَهْلُ بَغْدَادَ آعْتِدَاءَ « مِرْزَا » عَلَى وَطَنِهِمْ ، فَسَارُوا جَمِيعًا إِلَى ٱلْقَصْرِ بِقُوْتِهِمْ وَأَسْلِحَتِهِمْ ، وَقُلُوبُهُمْ تَغْلِي فِي صُدُورِهِمْ ، وَتَقَدَّمُوا قَائِرِينَ فِي غَضَبِ ، وَقَبَضُوا عَلَى ذَلِكَ ٱلسَّاحِرِ ٱلْكِيرِ «قَشْنُورَ»، وَٱبْنِيهِ «قَشْنُورَ»، وَٱبْنِيهِ «مِرْزَا» وَأَخَذُوهُمَا إِلَى ٱلسَّجْنِ مُقَيَّدَيْنِ بِٱلسَّلَاسِلِ السَّجْنِ مُقَيَّدَيْنِ بِٱلسَّلَاسِلِ وَٱلْقَيُودِ ٱلْحَدِيدِيَّةِ ،

وَأَمَرَ سُلْطَانُ ٱلْبِلَادِ بِإِرْسَالِ

السَّاحِرِ الْكَبِيرِ السِّنَّ إِلَى الْقَصْرِ اللَّهُدَّمِ، لِيُسْجَنَ فِي الْحُجْرَةِ الَّتِي السَّاحِرِ الْكَبِيرِ السِّنَّ إِلَى الْقَصْرِ اللَّهُدَّمِ، لِيُسْجَنَ فِي الْحُجْرَةِ النِّتِي وَضَعَ فِيهَا اللَّهِ مِيرَةَ الْمِسْكِينَةَ بَعْدَ أَنْ سَحَرَهَا وَجَعَلَهَا بُومَةً، وَأَن لاَ يَخْرُجَ مِنْ هَذَا الشَّعُورَةَ الْمُسْحُورَةَ، وَقَضَيَا فِيهِ إِلَيْهِ السَّلْطَانُ مَعَ وَذِيرِهِ، وَرَأْيَا فِيهِ الْأَمِيرَةَ الْمَسْحُورَةَ، وَقَضَيَا فِيهِ إِلَيْهِ السَّلْطَانُ مَعَ وَذِيرِهِ، وَرَأْيَا فِيهِ الْأَمِيرَةَ الْمَسْحُورَةَ، وَقَضَيَا فِيهِ اللَّيْلِ، وَهُمَا بَجَعَتَانِ، وَهُنَاكَ رَأْيَا السَّاحِرَ وَأَصْدِقَاءَهُ، وَسَمِعَا كَلِمَةَ السَّيْلُ، وَهُمَا بَجَعَتَانِ، وَهُنَاكَ رَأْيَا السَّاحِرَ وَأَصْدِقَاءَهُ، وَسَمِعَا كَلِمَةَ السِّيِّ ، اللَّيِّ كَانَتْ قَدْ غَابَتْ عَنْ أَذْهَانِهِمَا، وَلَوْلَا هَذَا لَبَقِيَا بَجَعَتَيْنِ إِلَى آخِر حَيَاتِهِمَا، وَلَوْلَا هَذَا لَبَقِيا بَجَعَتَيْنِ إِلَى آخِر حَيَاتِهِمَا، وَلَوْلَا هَذَا لَبَقِيا بَجَعَتَيْنِ إِلَى آخِر حَيَاتِهِمَا، وَلَوْلَا هَذَا لَبَقِيا بَجَعَتَيْنِ إِلَى آخِر حَيَاتِهِمَا.

وَلَمَّا كَانَ آبْنُهُ « مِرْزَا » لَمْ يَعْرِفْ شَيْئًا عَمَّا فَعَلَهُ أَبُوهُ « قَشْنُورُ » خَيَّرَهُ ٱلسَّلْطَانُ بَيْنَ أَمْرَيْنِ ، أَنْ يُرْسَلَ إِلَى ٱلسِّجْنِ مَعَ أَبِيهِ ، أَوْ يَشُمَّ جُزْءًا مِنْ نَشُوقِهِ ٱلسِّجْرِيِّ ٱلَّذِي وَضَعَهُ فِي ٱلْعُلْبَةِ . جُزْءًا مِنْ نَشُوقِهِ ٱلسِّجْرِيِّ ٱلَّذِي وَضَعَهُ فِي ٱلْعُلْبَةِ .

فَاَخْتَارَ « مِرْزَا » أَنْ يَشُمَّ نَشُوقَ أَبِيهِ ، فَأَعْطَاهُ ٱلْمَنْصُورُ عُلْبَةً النَّشُوقِ ، فَأَخْدَ قَلِيلًا مِنْهُ وَشَمَّهُ ، وَلَفَظَ ٱلْكَلِمَةَ ٱلسَّحْرِيَّةَ «مُوتَابُورٌ » ، فَتَحَوَّلَ فِي ٱلْحَالِ إِلَى جَعَةٍ .

فَأَمَرَ ٱلسُّلْطَانُ بِوَضْعِ ٱلْبَجَعَةِ فِي قَفَصٍ حَدِيدِيٍّ، وَتَرْكِ ٱلْقَفَصِ فِي أَمْرَ ٱلسُّلُطَانُ بِوَضْعِ ٱلْبَجَعَةِ فِي قَفَصٍ حَدِيدِيٍّ، وَتَرْكِ ٱلْقَفَصِ فِي ٱلْمُديقَةِ مَعَ ٱلطُّيورِ ٱلْأُخْرَى .

وَبَعْدَ أَنِ آنَتُهَى ٱلسَّلْطَانُ مِنْ مُحَاكَمَةِ ٱلسَّاحِرِ ٱلْكَبِيرِ وَآبْنِهِ وَآبْنِهِ وَآبْنِهِ وَابْنِهِ وَابْنَهُ وَعُلِهِ مَا وَرُسُلًا إِلَى أَبِي ٱلْأَمِيرَةِ ، يُخْبِرُهُ بِمَا حَدَثَ لَهَا عَلَى فِعْلِهِ مَا ، أَرْسَلَ رُسُلًا إِلَى أَبِي ٱلْأَمِيرَةِ ، يُخْبِرُهُ بِمَا حَدَثَ لَهَا وَيُنْقَاذِ حَيَاتِهَا .

وَقَدْ أَعْلَنَ ٱلسُّلْطَانُ فِي جَمِيعٍ أَنْحَاءِ ٱلْبِلَادِ أَنَّهُ سَيَّنَزُوَّ إِ ٱلْأَمارَةَ .



وَأُقِيمَتِ ٱلْأَفْرَاحُ ، وَٱللَّيَالِي ٱلْمِلَاحُ ، وَعَمَّ ٱلْفَرَحُ وَٱلشُّرُودُ جَمِيعَ طَبَقَاتِ ٱلشَّغِ ، وَشَاطَرَ ٱلشَّغُ السُّلْطَانَ أَفْرَاحَهُ وَمَسَرَّاتِهِ . وَأَصْبَحَتِ ٱلْأَمِيرَةُ سُلْطَانَةَ ٱلبِلَادِ . وَعَاشَ ٱلزَّوْجَانِ عِيشَةً سَعِيدَةً هَانِئَةً طُولَ حَيَاتِهِمَا . وَقَدْ رَزَقَهُمَا ٱللَّهُ خَيْرَ ٱلْأَبْنَاءِ وَٱلْبَنَاتِ . وَكَانَ أَوْلَادُهُمَا يَجِدُونَ لَذَّةً وَسُرُورًا ، وَعَجَبًا وَآسْتِغْرَابًا حِينَمَا وَكَانَ أَوْلَادُهُمَا يَجِدُونَ لَذَّةً وَسُرُورًا ، وَعَجَبًا وَآسْتِغْرَابًا حِينَمَا يَسْمَعُونَ قِصَّةً أَيِيهِمَا ٱلشَّلْطَانِ ٱلْمَسْحُورِ ، وَأُمِّهِمَا ٱلْأَمْمِيرَةِ الْمُسْحُورِ ، وَأُمِّهِمَا ٱلْأَمْمِيرَةِ الْمُسْحُورِ ، وَأُمِّهِمَا ٱلْأَمْمِيرَةِ وَاللَّهُ مِينَا ، وَتَبَكِي أَخْيَانًا .



## أسئلة في القصة

- (1) لماذا كان رئيس الوزراء مشتول البال حينا حضر لزيارة السلطان؟
  - ( ٢ ) ما الذي اشتراه السلطان من التلجر ؟
  - (٣) من الذي قرأ الكتابة الغربية التي على الشريط؟ وما ترجتها ؟
- (1) كيف تحول السلطان والتصور إلى يجنتين ؟ ومن سحوهما ؟ ولمساذا ؟
  - ( = ) ماذًا حدث حيثًا أرادًا المودة إلى سورتهما الأولى .
    - (١) من الذي حكم بنعاد بعد اختفاء السطال ؟
    - (٧) ماذا وجنت البيئان في الحيرة الخرية بالقصر ؟
    - ( ٨ ) ما الذي قالته البومة لها ١ وبأى لئة حداثهما ؟
      - (٩) كِف تذكرت البعينان الكلمة السعرية ؟
        - (١٠) لماذا لم يتروج النصور اليومة ؟
        - (١١) ماذا فعل السلطان مع الساحر وأينه !
  - (١٢) من زُوج السلطان ؛ وكيف كانت ميشته مع زوجته ؛
    - (١٣) ما الذي تستفيده من هذه القصة ؟